وأعجدالته وسنوع فايماع عبراللو فتال مأنذاارك السَّمَامِعَتُوجِهِ، والرَّلِمِنَ والدِّمُو وَالرُّعِ عِلَالِيَّهِ وَسَاجُوا بصوب عال وسد واادانم وتوعدوه باجيهم واخذوه فاحرَجُو حَارِج المدينه وجعلوا يرجونه والدين صهدوا عَليه وصَغُوا شِاسَم عند دحل شَاتُ يُدْعَ شَاوُول وكانوا يرخو السَّطا فإنوش ومَونُصُ لَى مَيْول مادنها يَشُوع المبيع الما روى ولما سخد متن بصوب عال وقال بارسا لاسم المنه الخيطيد علما قال عندا مجم ؛ فلما شاؤول نكالخبتاوسر بكافي فله القصل النالن عسر جعت في لك اليوم اصطهاد عَظِيم المبعقر في رُوسَ لِلنم وسد دُوا كُلُّم فَ فُرَيْ فِي وَاو فِي الْمِنَّامِ مَا خَلَا الرُّسُلُ ا مُنطِ وَالِحِاكِمُومِنينِ ضَمُّوا اسْتا فانوسُ وَ فَنُوهِ عَبُ والمَا بُوا فَالِمَهُ عَظِيمَةُ عَلَيهِ وَ فَاتَمَا سَاوُولَ فَكَالْ يَضِطُهِد سعة الله أذ كال يدخل المناول وخرة المرتبال والمساوسلم الالهتن واوليك الدين تعتر فوا كابوا بجولون وينا دوب

الذى كَلْمِرْمُوسَّى لِيصنعة فِي البَّنْمِ الذِي الْمُرْمُوسَى إِنْ النِي ادخلوهامعهم أذفيلها ابأونا ونوشع فيعتز الام الذين احوكم الله عروجه إباينا الابام ذاؤد الذي ظنر مالج تنا امام الله ، وسَّال اليصنع منكُما لا له بيغوب مُغَيِّر أب سُلِمَانِ بَيْنَ إليت والعِلَ لِمُعَلِّلِ فَصَعَةِ الإيدى كَاقًا كِ البتي لِ النَّمَا ، وُسَين الارض وطي قَد مِنَ المَا يَنْتِ بَسُونَ قَالَ الْرَبِ الوَايِ كَالِ مُوسَكَانَ دَاجِينَ البَشِيداي هِ خَلِقتُ مُوكِم وَكُلِّم رُونِ مِالْجِيا السَّاة الرقاب وغير المحتويين بقلوبهم وبمسّامِعهم التّم فكالرب مُعَنَا ومون إِرْوْح التُدِين مِنْ لَا بَا يَكُم النَّمَ النِّيا ، فَا لَهُ الْمَا هُوَمِ اللَّانِبِيَاءِ لِمِنْيَسُطِهُ وَلِم بِينِلِهِ الإِوْرَ ، قَالُوا الدِّينَ سَّبِقُوا فالباوابِ المارِّزِ الذِي أَنُّمُ اسْلِمُوهِ وَعَلَّمُوهِ وَقِلْتُمُ السَّرِيعَةِ بُوصِيَّةِ المَلايكَةِ وَلَمْ يَعْفِطُوهُمَا ﴿ مَلْمَا سيمعوا مكد المتلأ واجهقا فيعوشهم وجعانوا يسترو التسايم عليه وهوادكال فبتلبا أيمانا وروح المندش معرش الشاؤ